آيسات وقصسة

سر مي ويوسيون

اطفالنصا في رحصاب القصرآق الكصريم

٦٠





محمدعلىقطب

# أطفالنا فى رحاب القرآن الكريم آيات وقصة (٦٠)



تالیف محمدعلی قطب

# ملتزم الطبع والنشر دار الفكر العربي

۹۶ شارع عباس العقاد – مدینة نصر – القاهرة
۳۲۷٥۲۷۳۵ – فاکس: ۲۲۷٥۲۹۸۶
۲ أ شارع جواد حسنى – ت: ۷۳۹۳۰۱۶۷
www.darelfikrelarabi.com
INFO@darelfikrelarabi.com

# بسم الله الرحمن الرحيم

#### مقدمة

أطفالنا أمانة غالية، نعمة الله، أمرنا بالحفاظ عليهم، ورعايتهم بالتربية السليمة..

#### وهذه السلسلة ..

- تربى أولادنا تربية إسلاميَّة تعتمد على هدًى من كتاب الله «القرآن الكريم» تعرض القصص على حسب ترتيب المصْحَف لتكوَّنَ في النهاية «التفسير القصصي للقرآن الكريم للناشئين» وهم في حاجة ماسة إلى هذا التفسير الذي يصلهم عاضيهم العريق، ويعدُّهم لحاضرهم ومُستَقَبْلهم .
- \_ وفي هذه الطَّبْعَة الجَديدة حَرصْنَا أَنْ تكون الفَائدةُ أكبَر، فقدَّمنا في آخرِ كلِّ قصَّة ملَحَقًا مِنْ شَقَّيْنِ . . الشقُّ الأوَّلُ عدَّةُ أَسْئلَة تَحْفِزُ القَارِئَ عَلَى أَنْ يُعيدَ القراَءَة ويتأمَّلَ القصَّة جَيدًا ليجيبَ عن هذه الأسئلة، فتستقرَّ في ذهنه، ويزيدَ عِلْمًا بما فيها مِن قيم دينيةِ هي الثمرةُ التي نرجُوها مَن نشْر هذه القصَصَ.
- \_ أما الشقُّ الثانى من الملْحَق فهو دُروسٌ فى قواعد اللغة العربيَّة «علم النَّحو» إذا تَتبَّعها القارىءُ درسًا بَعْدَ درس من بداية السِّلْسَلة إلَى آخرِهَا يَصِيرُ عَلَى علْم بالحدِّ الأَدْنَى منْ قواعد النحو التى لا يَنْبَغِى لقارئ أَنْ يجهلها، فيستقيم لسانَهُ، وتسلَمَ قراءتُهُ مَنَ الَّلَحَن والخَطَإ. . .

وبهذه القصص وما يَتْبعُها من دُرُوسٍ في اللغَة نكونُ قَد حصلْنَا عَلَى فائدة مزْدوَجة، مِنْ قيم دينية ومعرفة بقواعد لغتنا، وَهوَ مَا يَنْبَغي أَنْ نُربِّي عَلَيْهِ أَجْيالَ أَبْنَائِنَا القادمة . . فنستعيد مَجْدَ المَاضِي لَنؤسس عليه حَضَارَةَ المُسْتَقْبَلِ . .

﴿ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْ وَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ واجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴾

# بيئه ألله الرجمز التحتيم

وَ وَتُولَٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَىٰ يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنَ فَهُو كَظِيمٌ ( الله وَ قَالُوا تَاللّه تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مَنَ اللّه مَا لا مِنَ اللهالَكِينَ ( ١٠٠٠) قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَنِي وَحُزْنِي إِلَى اللّه وَأَعْلَمُ مِنَ اللّه مَا لا تَعْلَمُونَ ( ١٠٠٠) يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلا تَيْأَسُوا مِن رُوْحِ اللّه إِلاَّ الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ( ١٠٠٠) فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهُ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضَّرُّ وَجَئْنَا بِبَضَاعَة مُزْجَاة فَأُوْف لَنَا الْكَيْلُ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَا إِنَّ اللّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدَّقِينَ ( ١٤٠٠) قَالَ هَلْ عَلَمْتُم مَّا الْكَيْلُ وَتَصَدَّقُ وَعَلَيْنَا إِنَّ اللّهُ عَلَيْنَا إِنَّ اللّهُ لَا يَعْوَيْنَ وَاللّهُ عَلَيْنَا إِنَّ اللّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَن يَتَّقَ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللّهُ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسنِينَ ( ١٤٠) قَالُوا تَاللّهُ لَقَدْ آثَرَكَ اللّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا خَاطِئِينَ الْهُ لا يَصِيعُ عَلَيْ الْمُعْ مَن يَتَّقَ وَيَصْبِرْ وَإِن كُنَّا خَاطِئِينَ الْهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا خَاطِئِينَ اللّهُ لَكُمْ وَهُو اَلْوَ اللّهُ كُمْ وَهُو اَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ( ١٤٠٠) وَجُهِ أَبِي يَأْتَ بَصِيرًا وَأَتُونِي بِأَهْلِكُمْ الْيُومُ عَلَىٰ وَجُه أَبِي يَأْتَ بَصِيرًا وَأَتُونِي بِأَهْلِكُمْ الْهُومُ عَلَىٰ وَجُه أَبِي يَأْتَ بَصِيرًا وَأَتُونِي بِأَهْلِكُمْ الْهُمُعَينَ ( ١٤٠٠) ﴿ وَهُو اَلُولُوا بَقَمْ وَهُو اَلْوَا بَقَدَ اللّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا خَاطِئِينَ الْهُ اللّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا خَاطِئِينَ الْهُ الْعُولُ وَهُو اللّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا خَاطِئِينَ وَلُوا بَاللّهُ لَكُمْ وَهُو اَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ( ١٤٠٠) وَهُ اللّهُ عَلَيْنَ وَلُو اللّهُ لَكُمْ وَهُو اَلْوَحُمُ الرَّامُ وَاللّهُ الْعُلُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَ وَلُو اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعُلُولُ اللّهُ الْعُلُولُ اللّهُ عَلَيْنَا وَالْوالْ اللّهُ الْعَلَى وَهُو اللّهُ الْعُولُولُ اللّهُ الْعُولُولُ اللّهُ الْعُلُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ الْعُلُولُولُولُولُولُولُ اللّهُ اللّهُ الْعُلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُول

Denot Denot Denot Denot Denot Denot Denot Denot Deg

done you had done of done of done of done of done of

### تَفْسير الكلمات:

- ١ يا أسفى: يا حزني الشديد.
- ٢ \_ ابيضت عيناه : أصابته ما غشاوة فابيضتا، وهو عمَّى جزئي مؤقت.
  - ٣ كظيم : ممتلئ من الغيظ أو الحزن، يكتُمُه ولا يبديه.
    - ٤ \_ تفتأ : (لا تفتأ) : لا تزال.
    - ٥- تكون حرضا: تصبح مريضا مُشْرفا على الهلاك.
      - ٦ ـ بثّي : (البَثُّ) : أشد الهم والغم.
      - ٧ \_ فتحسّسوا من يوسف : تعرّفوا من خبر يوسف.
        - ٨ رَوْح الله : رحمته وفرجه وتنفيسه.
          - ٩ الضّر : الهُزال من شدة الجوع.
        - ۱۰ ببضاعة مزجاة : بأثمان «رديئة» كاسدة.
        - ١١ آثَرَك الله علينا : اختارك وفَضَّلك علينا.
    - ١٢ لا تثريب عليكم: لا تأنيب لكم ولا لوم عليكم.
      - ۱۳ ـ يأت بصيرا : يعود بصيرا من شدة السُّرور.

قال (أبو أيمن):

ما زلْنا يا أعزّائى نُتَابِعُ قصّة سيّدنا «يوسف» ـ عليه السلام ـ ، ولقد رأيْتُم من فصولها المواقفَ المؤثّرة، والمشاهد العنيفة، والمحنة القاسية، والصّبر على الشّدائد، كُلُّ ذلك كان ابتلاء وامتحانًا من الله تعالى، ولقد خَرَجَ منها جميعا سيدنا «يوسف» ـ عليه السلام ـ كالذّهب الإبريز(۱) صافيا مُصفَى، قد شَملته رحْمة الله تعالى، وفاضت عليه؛ ذلك أنَّه ـ عليه السلام ـ كان قد انتهجَ سبيل التقوى والصبر ﴿ إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسنِينَ (٩٠) ﴿ واليوم نُتَابِعُ فَصلاً جديدا، نقاربُ فيه النهاية .

ثُم قرأ «أبو أيمن» قوْلَ الله تعالى : ﴿ وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَىٰ عَلَىٰ يَوسُفَ.. ﴾ وانتهى إلى قوْله سُبحانَه : ﴿ اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَٱلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْت بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ (٣٣) ﴾.

وكان في قراءته خُـشوعٌ، وفي صَوْتِهِ شَجُوٌ(٢)، وفي عَيْنيهِ سُرورٌ وحُبُور، عَنْهُما تقاسيمُ(٣) وَجُهه.

قالت «إيمان»:

- هَلْ يسْمَحُ لَى الوالِدُ الكَريم بسؤالٍ قَبْل أَن يسْتَرْسِلَ فَى الحَديث؟ قال «أبو أيمن»:

\_ اسْأَلَى يَا عَـزيزتى، فَإِنَّى أَعْهَدُ فَى أَسْـئَلتك دائما مَا يَفْتَحُ لنا آفَـاقًا وأَبُوابًا رحْبة.

<sup>(</sup>١) الذَّهب الإبريز : الذهب الخالص. (٣) تقاسيم وجهه : جبهته وعيناه وخداه وشفتاه.

<sup>(</sup>٢) شجو ٌ: رنّة حُزن

#### فقالت «إيمان»:

لقد لاحظتُ أنّ القميصَ - في قصة سيدنا «يوسف» - عليه السّلام - محورٌ من مَحَاوِر حَياتِه، على مُخْتَلَف تَقلُّباتها، الأول الذي جاؤوا عليه بدَم كذب، والثانى الّذي مزّقَتْهُ امرأةُ العزيزُمن دُبر(۱)، والثالثُ الّذي أرسلَهُ مع إخْوته إلى أبيه «يعْقوب» - عليه السلام - ، وقد ابيضت عيناهُ من الحُزن فارتد بصيراً. . ، لقد ذهب القميصان الأوّلان بما حَمَلا إلى غير رجْعة، أمّا الثالِثُ فَقَد حَمَل مِنْ معانى الفضل والخير الشّيءَ الكثير، فما سر هذا القَميص؟

تبسّم «أبو أيمن» وقال:

كنت يا «إيمان» \_ ومازلت \_ تستبقين الحَدَث . . ، فصبرٌ جميلٌ كما قال سيّدنا «يعْقُوب» \_ عليه السلام \_ . . ، لكن في كَلمَة (المحور) التي استَعْمَلتيها في سوّالك ما يشرح صدري، ويقْدَحُ ذهني . ولكي نحكي سر القميص سنرجع إلي نقاط قلناها في جلساتنا السابقة نختصرها اختصارا نلقي بها الضوء علي قصة يوسف كلها .

أُوَّلا تلاحِظون \_ يا أبنائى الأعزاء \_ أنّ (الرؤيا) كانتْ هي أيضًا محورا من محاور حياة سيدنا «يوسف» \_ عليه السلام \_ !! رؤيا الشمس والقمر والكواكب . . ورؤيا صاحبي السجن، ورؤيا الملك . .!

تلْكَ \_ أَيُّهَا الأَحبة \_ مُؤشرات عُلوية ربّانية، لها عند العزيز العليم \_ جلّ وَعَلا \_ غايات وأهْداف، قَلَّ أن نُدركها نَحْنُ، مهما حاولناً!!

قالَ «أشْرف» :

\_ ﴿ لَقَّدَّ كَانَّ في قصصهم عُبَّرة لأولى الألباب ﴾ .

فقالَ الجميعُ: صَدَقَ اللهُ العَظيم.

ثُمّ تابع «أبو أيمن» يقول:

\_ ومن أَجْلِ الوُقوفِ على سرّ هذا القَميص لابُدّ أَنْ نسْتَرجعَ معًا بعضَ المواقف في حياة «يوسف» \_ عليه السلام \_ لارتباطها الوَثيق من حَيْثُ تسلسُلها وتتابعها مَعَ موضوع قصتنا اليوم.

لَقَدْ كَانَ «يوسُف» أثيرا عِندَ أبيه «يعْقـوب» \_ عليهما السّلام \_ ، مُقَّرَبًا مَحْبوبًا، وذلك لما كان يتحلَّي به منذُ طفولَتِه مِنْ صفات ومُؤهلات، وبما أسْبغَ الله تعالى عليه من فضل، وبما وَهَبهُ إيّاه من كريم الأخلاق والسّجايا الحميدة.

ولقد كانَ إِخُوتُه يَلْحَظُون ذلك ويَتَبَيّنونَه في العَطْفِ الزّائد، ونوْعية المعَامَلة، فيَتَأثرون ويحقدون ويَقُولون:

﴿ إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلال مِبِّينٍ ﴿ إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلال مِبِّينٍ ﴿ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلال مِبِّينٍ ﴿ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلال مِبْينٍ ﴿ إِنَّا مَا اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْنَا عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَ

فقال «أيمن» مُتسائلاً:

\_ أَليسَ من العدْلِ \_ يا أبى \_ أَنْ لا يُفَرَّق الوالدُ بيْنَ أبنائه في المعاملة، فَكَيْفَ يفعَلُ ذلك سيّدنا «يعقوبَ» \_ عليه السلام \_ وَهُوَ نَبِيُّ مُرْسَلٌ، وقُدوةٌ للناسِ؟

قال «أبو أيمن»:

\_ هَذِه نُقطة هامـة، وحسّاسـة جدا، اتّخـذَ منها المُغْرِضـون والّذين في قُلوبِهم مَرَضٌ مـجالا لَلغَمْزِ واللمْـزِ مِنْ سيرة «يَعْقوب» \_ علـيهِ السّلام \_ مع أبنائِه.

ولابُدّ من جلائها وتَوْضيحهَا . . !

وأُريد أن أسألكم:

\_ مَنْ كانت أَحَبَّ نساء نَبيّنا ﴿ عَلَيْكِيْهُ ﴾ إلى قَلْبه؟

فَأَجَابُوا جَمِيعًا : «عائشة» \_ رضي الله عنها \_ . .

ثُمَّ تابع ﴿أبو أيمن »:

- فَهَلَ مَيَّزِهَا رَسُولَ الله ﴿ عَلَيْكِيْ ﴾ عَنْ غيرها من أُمهات المؤمنين في المعامَلَةِ ، أَمْ أَنَّهُ قَسَمَ لها كما قَسَمَ لغيْرِها ؟

فقال «أشرف»:

ـ تذكّرت يا أبى حديث رسول الله ﴿ وَيَكُلِيهُ ﴾ الذّى يقولُ فيه: [اللهم هذا قسمى فيما أَمْلُك، فلا تؤاخذنى فيما تَمْلُك ولا أَمْلك]..، ولقد عَرَفت من شيخنا أنّ المقصود هُو الاعْتذار عَن مَيْلِ القُلوبِ التي يَمْلكها الله سبحانه وتعالى، والتي هي بَيْن أُصْبعين من أصابعه يُقلِبُها كيف يشاء..!

قال «أبو أيمن»:

\_ أُحْسنت يا «أشرف»..،

من هُنا \_ يا أعزائِي \_ كانَ ميْلُ «يَعْقُوب» إلى «يوسف» وأخيه ليس محلّ طَعْنِ أَوْ غَمْزٍ، ولقد كان «يعْقُوب» \_ عليه السلام \_ عادلاً في العَطاءِ والمعاملةِ ولا يُفرّقُ ولا يُميّزُ بيْنَ ولَدِ وآخرَ، فالْكُلِّ عِنْده سواسيةٌ.

فقالت «إيمان»:

\_ وَمَنْ هُو َ أَخوهُ الَّذي عَنُوهُ..؟

فأجابها والدها:

- إنّه «بنيامين»، شَقيقُه لأمّه «راحيل»..، ولقد حَدَّثتكم من قبل عن ظروف زواج «يعقوب» منها، فلقد أَحَبّها وهو يعْمَلُ عِنْد خالِهِ في «بابل»، وأراد الزّواج منها، لكن خالَه زواجه من أُخْتها «ليئة» فَولَدت له جميع أولاده، عدا «يوسف» و «بنيامين»، ثُمّ تزوّج من «راحيل».

ونَعُودُ إلى موْضُوعنا . .

كان «يوسُف» \_ عليه السلام \_ فتًى لم يَبْلُغ الحُلُم، يَتَأَلَّقُ جمالا وحُسْنًا، ودَماثَةً في الطّبع وسُمواً في الخُلق، وصفاءً في النفْسِ والوجْدان.

وفى ذاتِ لَيْلةِ رأَى رؤياهُ العجيبة . .

رأَى أَحَدَ عَشَر كوْكبًا مِن كواكِب السّماءِ ونُجومِها، وكذَلِكَ الشمسُ والقمرُ . يَسْجدُونَ له، يَتَنزّلونَ من العلياءِ ويَجْتَمِعونَ بَيْنَ يَديهِ .

فلمّا أفاق صباحًا وتَذكّر ما رأى في منامه، لجأً إلى أبيه "يعقوب" يَبُتّه وَساوِسَهُ، ويسْأَلُه مستّفسِرًا عن رُمُوزِ ذلكَ الحلم، فقد كان في سِنِّ صغيرة، لمْ يُدْركُ بعد ولمْ يَنْضج.

فَاحْتَضَنَهُ «يعقوب» عليه السلام \_ بحَنان بالغ، وهَدَّأ من رَجْفَتِهِ وقشْعريرَتِه، ومَسَحَ على رأسه وصَدره، وعَوَّذَهَ بالله من كُلّ شر وسوء، وقال له :

﴿ قَالَ يَا بُنِي لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ للإِنسَانِ عَدُو ٌ مُّبِينٌ ۞ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ للإِنسَانِ عَدُو ٌ مُّبِينٌ ۞ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبُويْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ عَلَيْمٌ حَكِيمٌ ۞ حَكِيمٌ ۞ .

ثم قام به إلى صندوق فى إحدى زوايا البيت، فَفَتَحَهُ «يعقوبُ» عليه السّلام م، واستُخْرَجَ من قعره قميصًا أخْضر اللّون، حريرى الملْمَس، لهُ رائحةٌ زكية فواحة، كأنه ضُمِّخ بالعطر والطّيب سنين عَددا، وأَمَرَ «يوسف» بارتدائه تحت ثيابه، بحيث يباشر جلْده، وحذره أن يخلعه. . ، وأنبأهُ أنّه سوف يُبين له فى الوقْت المناسب حقيقة هذا القميص وسرّه.

ومرّت الأيامُ . .

و «يوسف» \_ عليه السلام \_ يزْدادُ حُسْنا وبهاءً، ويغْترف من مَعينِ عطاء الله فَضِلاً وخُلُقًا، ويزْداد من أبيه «يعقوب» حُبًّا وإيثارا وحرْصًا..، الَّذَى أَدْرَكَ أَنَّ إِرْثَ النَّبُوةِ فَى ذُريَّةِ «إبراهيم» \_ عليه السلام \_ قد تسلسلَ إلى «يوسف»، والله تعالى أعْلم حيْثُ يجعل رسالتَهُ.

وفى نفْسِ الوقت . . كانَ حِقْدُ إِخُوته عليه يزْدادُ ويتَفاعَل، ويُهيجُ الشّيطان كوامِنَ الشّرِ في نفوسِهم وأَفْئدتِهم.

وَلَقَد كَانَ «يوسف» \_ عليه السّلام \_ مَعَ مرور الأيام والشّهور يُلِحُّ بينَ الحِينِ والحين على أبيه «يعقوب» لِيُبَيَّنَ لَهُ سِرَ القميصِ الّذي أَلْبَسَهُ إياه وَأُوصاه بالحرْصِ على أبيه «يعقوب» لِيُبَيَّنَ لَهُ سِرَ القميصِ الّذي أَلْبَسَهُ إياه وَأُوصاه بالحرْصِ عليه . .

وفى ذات يوم، وقَبْل أن يَغْدر به إِخُوتُه، حَيْثُ أَخذُوهُ معهم للنزهة \_ فى البرية \_ على حَد زعْمِهم لأبيهِم \_ وهُمْ يُضمرونَ الشَّر . . ، ثُمّ أَلْقوه فى غَيَابةِ الجُّلِّ تَخَلُّصًا منْه . .

حَدَّثَهُ "يعْقوب" \_ عليه السّلام \_ بسرِّ القَميص، فقال:

ـ بُني الحبيب . .

تَعْرِفُ \_ ولا شَكَّ \_ ما كَانَ مِنْ أَمْرِ أَبيكَ «إبراهيم» مع قوْمِهِ الذينَ آثروا عبادَةَ الأصنام على الواحِدِ الدَّيَّان، وما فَعَلَه «إبراهيم» بالهَتِهم الزائفة، وكيْفَ

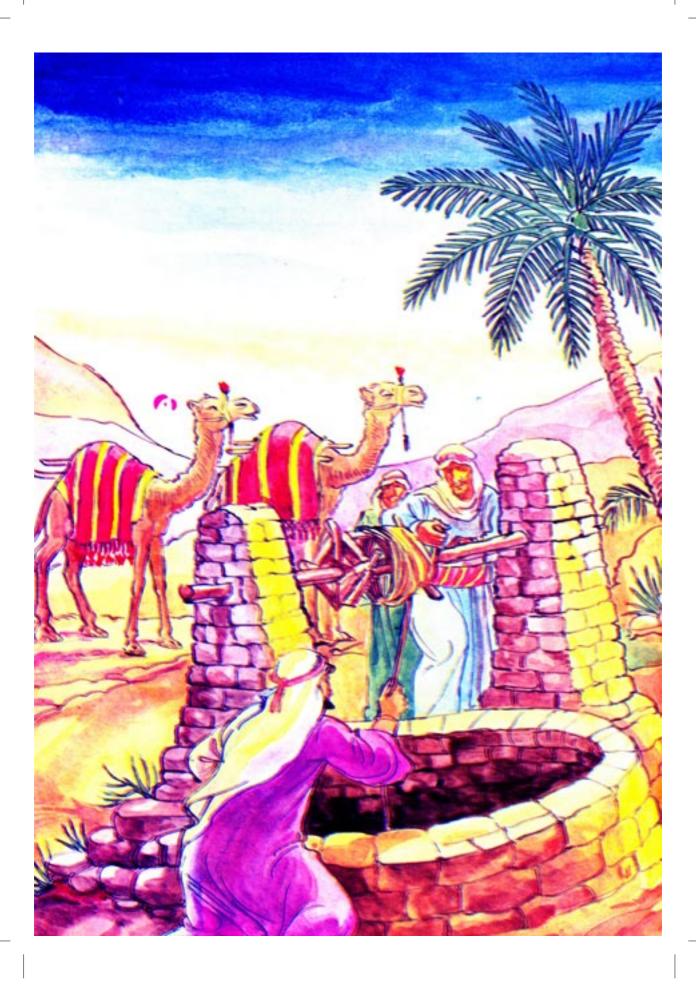

تحدّى عقولَهم حينَ عَلَق الفأسَ ـ التي حَطّم بها الأوثان وجعلها جذاذًا وفُتاتًا ـ في رقبَة كبيرِهم، وبماذا أجابَ قوْمَهُ حينَ سألوه : ﴿ أَأَنتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ رَقَبَة كبيرِهم، وبماذا أجابَ قوْمَهُ حينَ سألوه : ﴿ أَأَنتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ (١٣) ﴾.

واشْتَدَّتْ حِدَّةُ المعْرَكَةِ بَيْنَ الإيمان والكُفر، وبينَ التَّوحيدِ والشِّركِ..، وأَبوك «إبراهيم» على صلابَتِهِ في يقينِه، يُـقارع بالحُجّةِ والمنطقِ سَفَاهَـةَ القوْمِ الذِّين لا يَعْقلون ولا يرْعَوون.

وأخيرًا قالوا: ﴿ حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ ﴾

وأَجْمَعُوا أَمْرَهُم على الخلاصِ مِنْ "إبراهيم" \_ عليه السلام \_ بإِحْراقِه بالنّار.

فَجَمعوا مِن الحَطَبِ أَكُواما، بَدَت كالتَلِّ الكبير، ثُمَّ جَرَّوا "إبراهيم" مرْبوطًا إلى وَسَطِها..، وأَضْرمُوا النِّيران، فاتقدت والْتَهَبَت وتصَاعَدت ألْسِنَتُها حتى بَلغَت عنانَ السِّماء.

وأرادوا بأبيكَ «إبراهيم» \_ عليه السّلام \_ شرا وسُوءا، فَرَدّ الله كَيْدَهُم إلى نُحورِهم، ووقَى نبيّهُ وخليلَهُ، إذ قال للنّارِ : ﴿ نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ (١٩) ﴾.

وبهذا تَعَطّلت خاصّية الإحْراق مِنَ النار . . ، عَطّلها من أوْدَعَها فيها . الله سُبحانه وتعالى العزيز الجَبّار .

لقد كانَ والدُّك «إبراهيم» \_ يا بُنيّ الحبيب \_ يرتدى هذا القميص.

حَـمَلَهُ إليه الـرّوحُ الأمين «جـبـريل» ـ عليه السـلام ـ من الجَنّةِ، بأمـر اللهِ تعالى، وأَلْبَسَهُ إياه.

ولقَد سألَهُ «جبريلُ» \_ عليه السّلام \_ إنْ كانَ يُريدُ شيئًا، فقالَ : أمّا إليكَ فلا . . . . وأمّا منْ البارى عَزَّ وجَلَّ فَعلْمُهُ بحَالى يُغنى عن سُؤالى . . !

وتَحَوَّل الحَطَبُ إلى رَماد أسود، يتصاعَدُ منه الدَّخان، وخَرَجَ «إبراهيم» من هذا الأَّتُون سليمًا معافى، ليسَّ بِهِ ضَرَرٌ ولا أذى، لم يمْسَسْهُ سوء، آيةً من آياتِ الحقِّ، وبيّنةً من بيّنات الهُدى والإيمان.

لكِنَّ قلوبَ الكافِرينَ وبَصائرهم كانت في عمى وضلالة، فظلَّتْ في متاهَتِها عن الحقيقة.

وكانَ «يوسف» \_ عليه السّلام \_ وَهُو َ يَسْمِعُ كلامَ أبيهِ «يعْقوب» يتحسس بأنامله وراحَتَيْهِ بَرْدَ القَميص على جَسده، وَنُعُومةِ مَلْمَسه، تنتشى نفسُهُ بطيبهِ وعَبَقَهُ.

ومِن ثَمَّ حَرِص \_ عليه السَّلام \_ على القَميص حرْصَهُ على نَفْسه وذاته، فَهُوَ إِرثُ مِن أَبِي الْأَنبياءِ "إبراهيم" \_ عليه السلام \_ ، وأَىُّ إِرْثٍ!! إِنّه مِنْ حُلَلِ اَلجَنّةِ. واستطرَدَ "أبو أيمن" يقولُ:

\_ لقَدْ نَزَعَ إِخْوةُ «يوسف» قميصه الخارجيّ، ولَطّخوهُ بالدِّماء، وأَلْقُوا بأخيهم في غَيابَةِ الجُبِّ..، فما أحس برطوبَة ولا بَرْد وهو في القاع..، كما نَفَرتْ عَنه الحَشرات المؤذية السّامة، واخْتَبَأت منَّه الأفاعي في جُحورِها، فقدْ كانَ القميصُ درْعَهُ الواقية، بفضل منْ الله ورَحْمة.

أُمَّا إِخوة «يوسَـفَ» فقد ﴿ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ (١٦) قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا

صَادِقِينَ (١٧) وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَم كَذِبِ... .. .. نظرَ «يعْقوب» ـ عليه السَّلام ـ الله القَميصِ فَوَجَدهُ سليمًا، غيرَ مَمزق، وَشَمّ رائحة الدِّماء فعَرَفَ أنّها ليْست لآدَميً . . واستيقَنَ أنّ قميصَ «إبراهيم» ما يزالُ على جَسَدِ «يوسف» . . فقال لبنيه : ﴿ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا ﴾ ثمّ أثبَعَ ـ والأَمَلُ بالله تعالى زادُهُ ورائدُه ـ لبنيه : فَصَبْرٌ جَميلٌ وَاللّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصفُونَ (١٨) ﴾.

فَالَّذَى نَجَّى "إِبَرَاهِيم" مِنَ النَّارِ بِرَحْمَـتِهِ، سَيُنُجِّى "يوسف" أيـضًا من كُلِّ ضائِقَةٍ وَمَحْنَة، فَهُوَ المُستعان وهُو خَيْرُ مُعين.

وانتَقَلَ «يوسف» \_ عليه السَّلام \_ مِنْ ظُلْمة الجُبِّ إلى قصْر العزيز. .

وهُناكَ، ومَعَ مرور الأَيامِ دَخَلَ ـ عـليه السَّلام ـ فى مـحْنةٍ جديدة، قاسـيةٍ مريرة، تتعلق بشَرَفه ونزاهَته، وسمو خُلُقه.

فَقَدْ كَانَ مِع تَقَدَّمه في السِّن يزدادُ حُسنْنَا وَجَمالاً وفُتوةً..، ويزدادُ تَعَلَّق امْرأة العزيز به، فَقَدْ شَغَفَها حُبًا، وحَاوَلت بكُلِّ وسيلَة أن توقع به، فكانَ «عليه السَّلَام» يردُّهَا عَنْه معتصِما بربِّه سُبحانه قائلا : ﴿ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِي أَحْسَنَ مَثْوَايَ ﴾.

إِلَي أَنْ كَانَ ذَاتَ يَومٍ وقَدْ التَهَبَتْ مشاعِرُها، فَغَلَقَتْ الأَبوابَ علَيْه، وراحَتْ تُطارِدُهُ من مكان إلي مكان، ومن زاوية إلي زاوية، تحاولُ أَنْ تُمسك به، فَتَمَزَّق قميصُهُ الخارجيُّ بيدِها مِنْ دُبُر، ولم تَمَسَّ يدُها قَميصه الداخليِّ..،

وما كانَ لِيَدِ السَّوء والشر \_ يَدِ الشَّيطان \_ أَنْ تَلْمَس حُلةً من حُلل الجنة!!! ﴿ وَأَلْفَيَا سَيَّدَهَا لَدَا الْبَابِ ﴾ .

فكانتْ الْمُفاجأة، وكان الافْتراءُ والادّعاءُ...



إذ اتَّهمتْ امْرأَةُ العزيزِ فتَاهَا «يوسف» \_ عَليه السَّلام \_ بأنَّه أراد بها سُوءًا. . !

لكِنّ الحقيقة كانت ظاهرةً واضحة ، سافِرةً . . . كالـشمسِ في رائعة النّهارِ ﴿ وَشَهِدَ شَعْ الْخَاذِبِينَ (٢٦ ) وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (٢٦ ) وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرِ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادقينَ (٢٢) ﴾.

وكانَ «يوسف» \_ عليه السّلام \_ يا أعزائى صادِقًا صِـدّيقا، لكّن سُمْعـةَ القَصْرِ وأَهْله كانت تقْتضي إخفاءَ الحـقيقة، والتّسَتُّرِ علي الفضيحـة، فزجُّوا به في ظُلماتِ السّجن، وراء جُدرانه السّميكة، وأقبيته الرَّطبة، مع المُجْرمين والسّفاحين، والقَتَلة واللّصوص...

فماذا كانَ قَوْلُه \_ عليه السّلام \_ ؟

﴿ قَالَ رَبِّ السَّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلاَّ تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ (٣٣) فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَليمُ (٣٤) ﴾.

ولَبِثَ في السِّجنِ بضعَ سنين، نسْـيًا منْسِيًّا..، إلاَّ مِنْ صِلَتِهِ بالله تعـالي ورَحْمة الله

فكانَ داعيَةً واعِظًا، هاديًا مَهْديًا..، يقولُ للذين أعْمَي الشّرْكُ بصائرَهُم فَضَلُّوا عن سبيلِ الله ﴿أَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (٣) مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلاَّ أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِينُ الْقَيِّمُ وَلَكَنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (١) ﴾.

ثُمَّ كَانَ الفَرج، بعد رؤيا المَلك، التي رأي فيها سَبْعَ بقراتٍ سِمانٍ يأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجاف (١)، وسَبْعَ سنبلاتِ خضْر، وأُخر يابسات..!

<sup>(</sup>١) حصحص الأمر : ظهر وتبيّن.

وقَدْ سَأَلَ أَهْلَ مَشُورته عَنْ مَـدْلُولاتها ورموزها، فقالوا: ﴿ أَضْغَاثُ أَحْلام وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلامِ بِعَالَمِينَ ٤٤ ﴾. عنْدَئذ قالَ سَاقِي المَلك الذي كانَ مسْجونا مع «يوسف» \_ عليه السلام \_، ثُمِّ نجا من المَوْت : ﴿ أَنَا أُنَبِّئُكُم بِتَأْوِيلهِ فَأَرْسِلُون مع «يوسف» \_ عليه السلام \_، ثُمِّ نجا من المَوْت : ﴿ أَنَا أُنَبِّئُكُم بِتَأْوِيلهِ فَأَرْسِلُون مَع «يوسف» وصِدْقَه ، وأمانتَه وتقواه ، فأتاه في السّجنِ مُعْتَذِرًا وسائلاً عنْ رؤيا المَلك وتعبيرِها.

ولقد كانَ تفْسيرُ «يوسف» للرؤيا مفْتاحَ الخلاص، لَيْسَ من السّجن فَقَطْ بَلْ وَمِنْ تُهْمةِ الفَحْشاء والسُّوء، إذ أعَادَ الملكُ التحقيقَ في القضيَّةِ مِن أوّلها، وتَبيّن لهُ بعْدَ اعترافِ زوجَةِ العزيزِ براءةُ «يوسُف» \_ عليه السّلام، والظُّلم الذي أحاق به.

َ إِذْ قَالَتْ : ﴿ الْآنَ حَصْحَصَ (١) الْحَقُّ أَنَا رَاوَدَتُهُ عَن نَّفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ إِذَ قَالَتْ : ﴿ الْآنَ حَصْحَصَ (١) الْحَقُّ أَنَا رَاوَدتُهُ عَن نَّفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ الْحَالَ الْعَلَامُ الْعَلْمُ الْعَلَامُ الْعَلْمُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللّ

ثُمَّ استخلصه الملك لنَفْسه فَجَعَلَهُ علي خزائنه، وزيرًا للماليَّة والتَّموين. وأَدَّي «يوسُف» \_ عليه السّلامُ \_ المُهمة بكفاءة نادرة، وَهمّة عالية، وأمانَة بالغة، خُصوصًا في سنَواتِ القَحْطِ والجفاف، وهي : السنين العِجَاف. . !

وكانَتْ مصْرُ \_ آنذاك \_ منْ خلال خيراتها الوفيرة، وعَطاء أرْضها الخصْبة، وإحْكام التدبير من «يوسف» \_ عليه السّلام \_ مَقْصَد البلاد المُجَاوِرة، يمْتارون (٢) ويَتَزَوّدون.

وَجاءَ إخوة «يوسف» كَغَيْرِهم مِنَ القادمين الرَّاغبين في الزَّاد، فلمَّا دخَلوا عليه عَرَفهُم. . ، ولمْ يعرفوه، فقد غيَّرت السِّنونَ كثيرا من ملامحه، مُنْذُ كانَ فتَّي غُلاما إلي أَنْ أَصْبُحَ رَجُلاً مُكْتَمِلَ الرَّجولةِ . . . ، ف تَجاهلَهُم . . لَيْسَ حِقْدًا عليْهم

<sup>(</sup>١) حصحص الأمر: ظهر وتبيّن.

<sup>(</sup>٢) يمتارون : يأخذون الميرة (المؤن).

ولا ثأرًا منهم ـ معــاذ الله ـ ، ولكنّ أَحَبّ أنْ يُداعبَهُم ويُلاعــبهم برفق وأناة لعَلّهُ يوقظ في نفوسهم ما غَفَل من ضمائرهم، وتَبَلَّد من مشاعرهم.

فكانَ أوَّل ما فَعَلَهُ أن طَلَبَ إليهم إحْضار أخ لهُم من أبيهم «بنيامين» وإلاَّ فلا كَيْـلَ لَهُم عنده، ولا مؤُونة. . ، فتعللوا واعْـتذَّروا، وحاولوا أنْ يُقنعوهُ بـغَيْر ذلك، فَرَفَضَ وَأَبِي . . !

ولَقَدْ طَمَسَ اللهُ تِعالِي علي قلوبهم وأَبْصارِهم فلم يُدْرِكوا مَغْزَي الطَّلب، ولا الغايةَ منه، فعادوا أدراجَهم إلى ديارِهم وأبيهم ولم يُحَصِّلوا خيرًا.

فقال «أشرف» يسأل أباهُ:

\_ وماذا كانَ غَرَضُ سيّدنا «يوسف» \_ عليه السّلام \_ من ذلك يا أبي؟ فأجاب «أبو أيمن»:

\_ كانَ «يوسف» \_ عليـه السّلام \_ يهْدفُ خيْـرًا . . ، يُريد أنّ يُحَرّك قضيــتَهُ ومُشكلتهم، التي قضي عليها ردْحُ(١) من الزمن، لتتّخذ سبـيلَها الصحيح، رأفَةً بهم، ُ وعَطْفًا عليهم، واستنقاذًا لهم من غَضَب الله تعالي.

وأيضًا . . فإنَّ شَـوْقَهُ لأبيه وأخيه كان عـاملاً مُهما ودافعا أسـاسيًا. . ، في ترتيب فُصُول وظروف التّحركات، يتلو بعْضها بعضا، ثمّ تصلُّ إلي الهدف المنشود باجتماع الشَّمل؛

وِكُلَّ ذلك يا عزيزي «أشرف» إِحْكام تدبيرٍ مِنَ اللهِ تعالىي : ﴿كُذَٰلِكَ كِدْنَا ليوسف.

وكانتْ عَوْدتُهُم إلي أبيهم وقَدْ مُنِعَ عَنْهم الكيلُ مـأساة، اتّخذوا منْها ذريعةً لإقناع أبيهم «يعقوب» \_ عليه السلام \_ لإرسال «بنيامين» معَهُم، فما وافق على ذلك إلاَّ بَعْدَ طولِ لجاجِ (٢)، وقد أَخَذَ عليْهم عَهْدًا ومَوْثقا.

<sup>(</sup>١) ردحٌ من الزمن : وقْتٌ طويل.(٢) طولُ لجاجٍ : مناقشة طويلة.

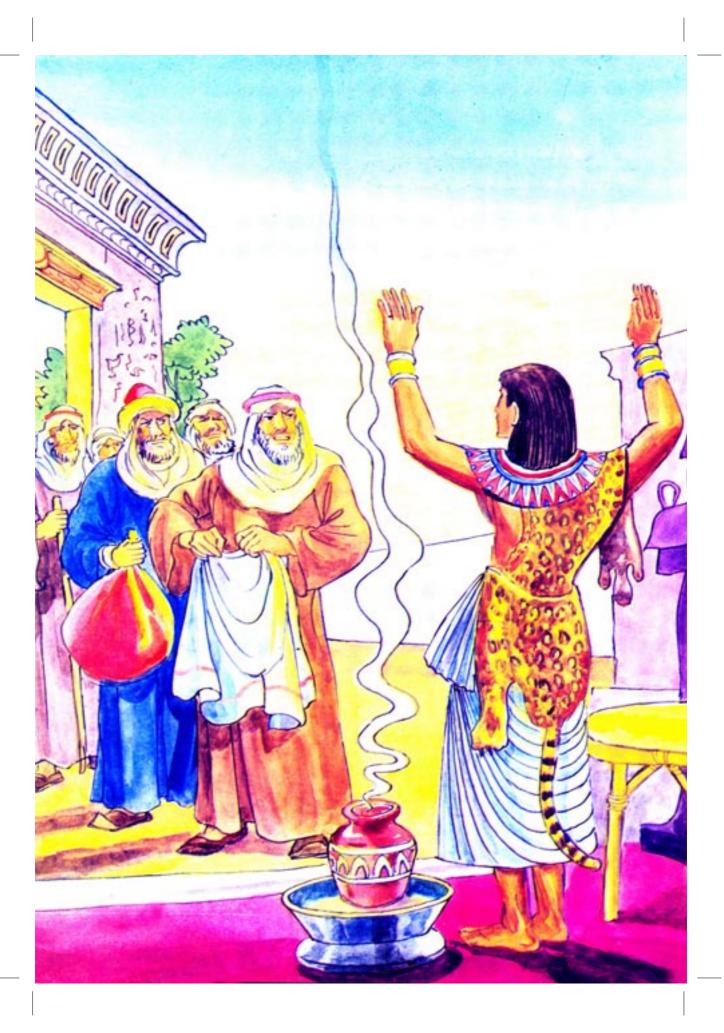

وحين عادُوا إلي «مصر) ومعهم «بنيامين»، ثُمَّ دخَلوا علي «يوسف»..، عاشَتْ في نفْسه \_ عليه السَّلام \_ عاطفة الحُبِّ والذّكري، ولكنّه تماسك، وفي نجوة (١) منهم، احتضن أخاه «بنيامين» وأخْبرَه أنّه «يوسف»، وطلب إليه كتمان ذلك، ووعَدَه أن يستَبْقيه عنْده، ولا يبْتئس بما يصْنع.

فلمّا جَهّزهم بجهازهم، وأوْقر (٢) لهم ظُهور رواحلهم بالميرة والمُؤن، جَعَل صُواعَ الملكِ في رَحْلِ أَخيه خفْيةً، ثُمّ تركَهم يَمْضون.

وما كادوا يسيرون قليلا حتى أَدْركَتْهم خَيَّالة الجُند، فأحاطُوا بِهِم، ونادوا عليهم :

# ﴿ أَ أَيُّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ 🕜 ﴾ ؟

فأقْسَموا جَهْدَ أيمانِهم أنّهم بُرءاء، فَلَم يُصَدِّقوهم، وأَمَروهم بإنزال الأَحْمال، ثُمّ بدأُوا التفتيش، حتَي انتهوا إلي رحْلِ «بنيامين»، فاستخرجوا الكأس منها، فَأْخِذَ بجريرَتِه، وحاول الإخوة افتداءه، فَرَفَضَ «يوسُف» إلا أَنْ يُعاقِب صاحب الذّنب!!!

وَأَقْسَمَ كَبِيرُهم «رءوبين» أن لا يبرَحَ أرضَ «مِصْرَ» . . إذ كيفَ يواجِهُ أباهُ «يعقوب»!؟

وقال : ﴿ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مَّوْثِقًا مِّنَ اللَّه وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الأَرْضَ حَتَّىٰ يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ۞ .

وعادَ الأبناءُ إلي أبيهم في حزن وَخَيبة وَشتات. ، وأخْبروه بما كان وجَرَي، واستشهدوا علي صِدْقِهم فقالوا : ﴿ ارْجِعُوا إِلَىٰ أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا

<sup>(</sup>١) في نجوة منهم: بعيدا عن أعينهم.

<sup>(</sup>٢) أوقر : حملها حملا ثقيلا.

إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلاَّ بِمَا عَلَمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ (١٨) وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (١٨) ﴾

لكنَّ «يعقوب» \_ عليه السّلام \_ الذي عَهِدَ فيهم الكَذبَ من قَبْلِ لم يُصَدِّقهم في دَعْواهم، وقالَ لهم : ﴿ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَن في دَعْواهم، وقالَ لهم : ﴿ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَن في دَعْواهم، وقالَ لهم الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ( ١٨٠ ﴾ وتَولِّي عَنهم . . يبكي ويذرفُ الدّمع السخين، آناءَ اللّيل وأطراف النّهار حتّي ابيضّت عيناه من الحُزن، وفقدَ البَصر . .

ثُمَّ حدَّته قلبُه حديثَ الصادقِ الأمين ...، فقال لبنيه : ﴿ ... اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكَافرُونَ سَيَ

عُودوا إلي «مِصْر» . . ، فإنّ قَلْبِي يُحَـدَّثنِي بَأَنّكُم سوْف تَفْلَحُونَ في العثور على «يوسف» وأخيه، إنْ أَخْلَصْتُم النّيّة وصَدَقْتُم العَزْم، وتَوَكّلتُم على الله .

وعادوا كما أَمَرَهُم. . ، وجاؤوا إلى «يوسف». .

﴿ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَة مُّزْجَاة فِأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ (٨٨) ﴾

هُنا \_ يا أَبْنائي الأعزاء \_ كان السّيلُ قدْ بَلَغَ الزَّبِي(٢)، وفاضَتْ نفْسُ «يوسف» \_ عليه السلام \_ بالأسي، خُصوصًا وقَدْ عَرَفَ ما حلّ بأبيه من الحُزْنِ والعمَى . .

فقالَ لإِخْوتِه : ﴿ قَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُم بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمْ جَاهِلُونَ 🙉 ﴾.

وكانت الصّدمة..

كأنّها الزلزال . .

فاستيقَظَتْ الضمائر من رقْدتها وغفْوتها، فقالوا ﴿ أَئِنَكَ لأَنتَ يُوسُفُ ﴾؟؟؟ فَتَبَسّم ضاحكًا من قوْلهم وقال : ﴿أَنَا يُوسُفُ وهذَا أَخِي قَدْ مَنّ اللهُ علينا إنّه من يَتّقِ ويَصْبِر فإنّ الله لا يُضيع أَجْر المُحسنين ﴾

واعْتذروا بانكسار وذلة . .

فقالَ لَهُم مُسامِّحًا: ﴿ لا تَشْرِيبَ عَلَيْكُمُ (١) الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (٩٦) ﴾.

وكانَ أَكْثر ما أَحزنَ «يوسف» علي أبيه «يعقوب» \_ عليهما السّلام \_ فُقْدانه البَصَر، ثُمَّ تذكّر القميص!! ، القميص الذي ألْبسه إياه والدُه ذات يوم، والّذي كانَ مِنْ حُللِ الجُنّة، ذات الرّوح والرَيْحان. . . ، والذي \_ بأمّر الله تعالي \_ حَفَظَ «إبراهيم» من محْنة الحرْق بالنّار، فكانت بردًا وسلامًا، والذّي حَفظُهُ هو \_ بأمر الله تعالي أَيْضًا \_ من أذي الزّواحف في الجُبّ، وصَانَه مِنْ شرّ امرأة العزيز. . ، ولَقَد جاء الدورُ الآن على «يعقوب» . . .

نَزَعَ «يوسف» \_ عليه السّلام \_ القميص، ولَفّهُ. . ، ثُمّ ناولَهُ لإخْوته قائلا : ﴿ الْهَبُوا بِقَميصي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ( اللهِ ) ﴾.

وَعَنْ بُعْد بعيد، عَن ديار «يعْقـوب» تَنَشَّق عليه السَّلام طيْبَ القَميص، مُضَمَّخًا بريح «يوسف»، يفوحُ برائحَة الجِّنة وعَرْفها، لا يُدْركها إلا من كَانَ مِنْ أَهْلِها وأَصحابِها (٢)، فقال : ﴿ إِنِّي لاَّجِدُ رِيحَ يُوسُفَ ... (٩٤) ﴾..!

<sup>(</sup>١) لا تثريب : لا تأنيب ولا لَوْم.

<sup>(</sup>٢) يُذكّرنا هذا بقول «النَصْر بنَ الربيع» \_ رضي الله عنه \_ أحَد شهداء الصحابة يوْم «أُحدٍ» : [ الجنة \_ ورَبِّ «النضر» \_ إنّي لأجِد ريحها من دُونِ «أحد»].

#### أسئلة القصة

س ١ \_ ماذا سألت «إيمان» أباها قبل أن يسترسل في الحديث؟ وبماذا أجابها؟ س ٢ \_ لماذا أحبّ سيّدُنا «يعقوب» «يوسُفَ» أكثر من إخوتِه؟ وكيف يكون العدلُ في القسمة؟

س ٣ \_ ماذا كان يقول سيدُنا رسول الله «عَيَالِيَّةِ» فيما يتعلق بميل القلب؟

س ٤ ـ ما اسمُ الأخ الأصْغر لسيدنا «يوسف»؟ ومن هي أمُهما؟

س٥ \_ هُل كان القميص حاميا بحَدّ ذاته؟ ولماذا؟

س 7 \_ ماذا قال سيدنا «إبراهيم» لـ «جبريل» عليه السلام؟

س ٧ ـ لماذا تباعدت الزواحف والحشرات المؤذية عن سيدنا «يوسف» في الحُبِّ؟

س ٨ \_ كيف ظهرت براءة (يوسف) من تهمة امرأة العزيز؟

س ٩ ـ ماذا رأي الملك في منامه؟

س ١٠ ـ مَن الَّذي عبر عن معاني ورموز الرؤيا، وكيف؟

س ١١ ـ هل قَـبِلَ «يوسف» الإفراج عنه قـبل إعـادة التحـقيق في تهـمتـه الكاذبة؟

س ١٢ ـ لماذا جاءَ إخْوة يوسف إلي مصْر؟ وهل عرفوه عندما واجَهوه؟

س ١٣ \_ هل أحضروا «بنيامين» معهم في رحلتهم التالية؟

س ١٤ ـ هل أحضروا «بنيامين» معهم في رحلتهم التالية؟

س ١٥ـ هل عرَّف يوسف أخاه بنفسه، وماذا فعل ليستبقيه عنده؟

س ١٦ ـ كيف عرّفهم يوسُف نَفسَه؟ وهل عفا عنْهم؟

### درس النحو

# الأُدَواتُ الَّتِي تَجْزُمُ فِعلينِ

والأدواتُ التِي تَجزِمُ فعليْن، يُسمَّي أولُهِ مَا فعلَ الشَّرط، ويسمَّي الثَّانِي جوابَ الشرط وجَزاءَه، هذه الأدواتُ أربعةُ أنْواعَ :

النوعُ الأولُ حَرْفٌ هوَ «إِنْ» نَحو إِنْ تَجتهِدْ تفُزْ، فحرفُ إَنْ جَزِمَ الفعليْن، النُّوعُ الأولُ تَجتهدْ، وهوَ فعلُ الشَّرَط، والثَّاني تَفُزْ، وهوَ جَوابُ الشَّرط وجَزاؤه.

والنوعُ الثاني تسعةُ أدوات وكلُّها أسْمَاءُ، وهي َ: مَنْ، وَمَا، وَأَيُّ، ومتَي، وَأَيَّانَ، وأَيُّن ومتَي، وأَيَّانَ، وأَيْنَى، وحَيْثُما، وكَيْفَمَا.

تَقُولُ : مَنْ يُذَاكِرْ يَنجِحْ، ومَا تَصنعْ تجـزَ به، وأيُّ شيء تَفْعلْ تَجدْ ثمرتَهُ. ومَتَي تَأْت أكرْمكَ، وأيَّانَ تَجئْ تَجدْنِي مَعَك. وأيْنَما تِسرْ ترَ جَدِيدًا، وكَيْفمَا تكُنْ يكُنْ صَديَقُكَ.

والنَّوعُ الثَّالثُ قِيلَ هُوَ اسْمٌ، وَقَـيلَ بَلْ هُوَ حَرْفٌ، وَالأَصَحَّ أَنهُ حَرْفٌ، وهو كلمةٌ واحدةٌ هي إذْ مَا، تَقولُ: إذْ مَا تَأْمرْ بشيء يَسْتجبْ لَكَ المَامُورُ.

أُمَّا النَّوعُ الرَّابِعُ، فَقيلَ أَنَّهُ اسْمٌ، وقيلَ بلْ هُو حَرْفٌ، والصَّحِيحُ أَنَّهُ اسم، وَهُو كَلمةُ «مَهْمَا» تَقُولُ: مَهْمَا تَقُلُ خَيرًا يكُنْ الجَوابُ خَيرًا.

هَذه باختصار جوازمُ الفعلِ المضارع، وعليك أنْ تدربَ نفسكَ عليها وعليَ غيرهامِنْ قواعد النَّحوِ، وذلكَ بإعرابِ كُلِّ كلمة تَقرؤُها أو تسمعُها حتَّي يَستقيمَ لسانُكَ عَلي اللَغةِ العَربيةِ السَّليمةِ، فيمكنَكَ التَّعبيرُ عَنْ نفسكَ بوضوحِ وبيانِ.

# أطفالنا فع رباب القبر أن الكربر

١- الفائحة أم الكتاب ٢- خليفة الله ٣- يا بني إسرائيل 2- بقرة بني إسرائيل ۵- هاروت وماروت ٦- يت الله ٧- قبلة المسلمين ٨- وقاتلوا في سبيل الله ٩- طالوت وجالوت ١٠ - قدرة الله ١١- امرأة عمران ١٢ - وإذ قالت الملائكة يا مريم ١٣ - ابنة عمران ١٤ - عيسى في السماء ١٥- نصر الله ١٦ - اختبار الله ١٧ - حياة الشهداء

١٨- صلاة الحرب

١٩- الأرض المقدسة ۲۰- قابيل وهابيل ٢١ - مائدة من السماء ۲۲- هل يستوى الأعمى والبصير ٢٣- إبراهيم يبحث عن الله ٢٤- بنو آدم والشيطان ٢٥- أصحاب الجنة وأصحاب النار ٢٦- نوح عليه السلام وقومه ۲۷ - هود عليه السلام وقومه ٢٨- صالح عليه السلام وقومه ٢٩- لوط عليه السلام وقومه ٣٠- شعيب عليه السلام وقومه ٣١- موسى عليه السيلام وفرعون والسحرة ۳۲- قوم موسی وقوم فرعون ٣٢- مسوسي عبليسة السنسلام وينو

إسرائيل ٣٤- بنو إسرائيل عبدوا العجل ٣٥- سفهاء بني إسرائيل 27- موسى عليه السلام والأسباط ٣٧- ضحية الشيطان

٧١- رياحين البيسوت شسقساتق الرجال.

٧٧- التي نقضت غزلها.

٧٣- سبحان الذي أسرى بعبده.

٧٤- فئية آمنوا بربهم.

٧٥- صاحب الجنتين.

٧٦- موسى عليه السلام والعبد الصالح

٧٧- ذو القرنين.

٧٨- يا يحي خذ الكتاب بقوة.

٧٩- واذكر في الكتاب مريم.

۸۰- ذلك عيسى ابن مريم.

٨١- واذكر في الكتاب إسماعيل.

٨٢- واذكر في الكتاب إدريس.

٨٣- وكلهم آتيه يوم القيامة فردا.

٨٤- الوادي المقدس طوي.

٨٥- وجمعلنا من الماء كل شيء

٨٦- الناريردا وسلاما.

٨٧- حكمة سليمان عليه السلام

۸۸- وأيوب إذ نادي ربه.

٨٩- يونس عليه السلام في بطن الحوت

٩٠- سليمان عليه السلام وملكة

٩١ - موسى عليه السلام القوى

الأمين. ٩٢- قارون وعاقبة المفسدين

٩٢ - زيد... هسو ابن حارثة.

٩٤- الأحزاب وجنود الله الحفية. ٩٥- جنات سبأ وجزاء الكفور.

٩٦- وفدينساه بذبسسح عظيم.

٩٧- بيسعسة الرضسوان وصلح الحليبة

٩٨- جنة الدنيا ومتاع الغرور.

٩٩- أصحباب الأخدود والشابتون

على الإيمان.

١٠٠- للبيت رب يحميه.

٣٨- دفاع عن الرسول ٣٩- وعد الله

· ٤ - توزيع الغنائم

١٤ - قوة الصابرين

٤٢ - أسسرى بدر عتاب وفداء

17- يوم الحيج الأكبر.

£1- يوم حنين.

10 - عزير آية الله للناس.

21- الشهور العربية والأشهر

1٧- وإذ يمكر بك الذين كفروا.

18- لا تحزن إن الله معنا.

19- المنافقون في المدينة.

٥٠- خذ من أموالهم صدقة.

٥١- مسجد التقوى ومسجد الضرار.

٥٢- المسلمون في ساعة العسرة.

٥٣- الثلاثة الذين خُلُّفوا.

٤٥- والله يعصمك من الناس.

٥٥- القرآن يتحدى.

٥٦- وجاوزنا بني إسرائيل البحر.

٥٧- يا بُني اركب معنا.

٥٨- يوسف عليه السلام في غيابة

٥٩ - يوسف عليه السلام السجين

المظلوم. ٦٠ - سر قىمىص يوسف عليه

السلام.

٦١- لقاء الأحية.

٦٢- ثم استوى على العرش.

٦٣- حتى يغيروا ما بأنفسهم.

24- زمزم نبع الأنبياء.

٦٥- مقام إيراهيم مص

٦٦- ونبتهم عن ضيف إبراهيم.

٦٧- أصحاب الأيكة.

٦٨- فاصدع بما تؤمر.

79- ويخلق ما لا تعلمون.

٧٠- وعسلامسات ويبالنجيم هم

يهتدون.